فَمَاكَانَ دَعُويِهُمُ وَ إِذْ جَاءً هُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالْوَاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينٌ ۞ فَلَنسَتَ كَنَّ أَلذِينَ أَزُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنسَّعَكَنَّ أَنْكُرْسَلِينٌ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٌ وَمَا كُنَّا غَايِبِينٌ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقَتُلَتْ مَوَزِينُهُ وَفَاؤُلِإِكَ هُ مُرَا لِمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَانِينُهُ وَفَأُوْلَإِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُ مِنِكَا كَانُواْ بِكَا يَكِنَّا يَظُلِّمُونٌ ۞ وَلَقْدُ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِبِهَا مَعَا بِشَّ قَلِيلًا مَّا نَشُكُمُ وُنَّ ۞ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ فُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكُمْ إِسْجُدُواْ الأدَمَ فَسَجَدُ وَأَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّخِ دِينٌ ١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْتَجُدَ إِذَ آمَرُهُكُ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِّنَهُ خَلَفْتَنِ مِن بَّارِ وَخَلَقْنَهُ و مِن طِينِّ ۞ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنَكَّبَرَ فِهَا فَانْحُرُجِ إِنَّكَ مِنَ أَلصَّاخِرِينٌ ۞ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَنْوُنَّ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظِينٌ ۞ قَالَ فِيمَآ أَغْوَيْنَذِ لَأَفْعُكَ نَّ لَمُوْرَصِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِبَم اللَّهُ الْأَبِيَنَّهُ مُرِقِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنَ اَيُمْنِهِمُ وَعَن شَمَآ بِلِهِمٌ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ نَشَلِكِ إِنَّ ۞ قَالَ ٱنْحُرُجَ مِنْهَا مَذْء وُمَا مَّدُحُورًا لَتَن سَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ في أَجْمَعِينٌ ۞ وَيَتَادَمُ اللَّكُنَ آنتَ وَزَوْجُكَ أَلِحُنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيثُ شِنْ أَنَّهُمَّ وَلَا تَفْرَبَا هَاذِهِ إِللَّهَ جَرَجَ فَتَكُونَا مِنَ أَلظِّلِينٌ ۞ فَوَسَّوَسَ لَمْ مَا أَلْشَا يُطَنُّ لِبُنْدِي لَا مَا وُو رِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ لِنِهِمَّ وَقَالَ مَا نَهِيْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ إِللَّهَ آن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَنْخَالِدِ بِنَّ ۞